# ~

# الموسوعة المختارة

سلسلة مواضيع مسسليّة ومثنتّ الطلات

يتجوال في السكماء اللامحدودة



- الاقمار الاصطناعية
  - جدارُ الصوت
- الصواريخُ الفضائيَّة
  - رُوَّادُ الفضاء
- البزَّة الواقية
   البوصلة الجرُسكوسة
- البوصلة الجيرسكوبية
   الجيو
  - الجنو
     الضغط الجوري
    - الهواء
  - الأكسِجين
- الريح
   مقياس سُرعة الريح







# الأقمارُ الاصطناعية

يدورُ حولَ الأَرضِ تابعٌ طبيعيٌّ هوَ القمر ؛ ولكنَّ الانسانَ أطلنَ ، بواسطةِ الصواريخ ، أَجهزةً علميَّةً تدورُ هي

الأخرى ، حولَ الأرض : إنَّها الأقمارُ الاصطناعيَّة

مثلُ هذه الأقمارِ الاصطناعية الدائرةِ حولَ الأرض ، يُعدُّ بالمُنَات. ولقد أُعطيَ كلُّ منها مدارًا يُتَقِقُ والخَدَمَاتِ الْمُرْتَقَبَةَ مِنه : فهذا مَحطَّةً عاليةٌ لالتقاطِ الصورِ التَّصِلةِ بدراسةِ الأحوالِ الجويَّة ، وذلك محطَّةٌ تجارية لتأمينِ التَّصلات البعيدة المدى الخ...

فقمرُ «تيروس» الاصطناعي مثلًا ، يصوِّرُ الغيومَ والسُحُبَ ، منذ سنة ١٩٦١ ، ويُرسلُ إلينا صورَها بواسطة التِلفزيُون . لا يُفرَضُ في هذا القمر أنْ يعودَ فيَهيطَ إلى الأرض ، قبل عام ١٩٨١ . إذ ذلك يكونُ قد قام بـ ١٠٠,٠٠٠ دَورةِ حولَ الأرض .



# جدارُ الصوت

تخترق الطائرة جدارَ الصوتِ ، عندما تتعدَّى شُرعُتها في الهواءِ سرعته ؛

ومعلومٌ أنَّ الصوتَ ينتقِلُ بسرعةِ ١,٢٠٠ كلم في الساعة .

ليستْ شُرعة الصوتِ في الهواءِ واحدة ؛ إنَّها تختَلِفُ باختلافِ الارتفاع والحرارة . ففيما يَنتقِلُ الصوتُ بسرعة ١,٢٠٠ كلم في الساعة ، على مُستوى سطح البحر ، نرى سُرعَته لا تتجاوز ٠٠٠٠ كلم في الساعة ، على ارتفاع ١٥,٠٠٠ متر .

عندما تُوشِكُ الطائرةُ أن تَخترقَ جدارَ الصوت ، تحشُدُ أمامَها مَوجاتِ صِدام تأخُذُ في التفاعُل ، ويُسمَعُ لها على الأرض دَويٌّ شبيهٌ بدَويِّ انفجار كبير . هذا الدَويُّ هو نتيجةُ تكاثُفِ الضجيج الناتج عن محرِّك الطائرة . أمَّا الارتجاجاتُ التي تَهُزُّ الطائرةَ لدى اختراقِها جدارَ الصوت ، فإنَّها تتلاشي حالمًا تجتازُ الطائرةُ «ماك ١» ، « أيْ سُرعَةَ الصوت .



# أسواريخ الفضائية

رغبةً منه في استطلاع الفضاءِ المحيطِ بالأرض ، وفي السَفَرِ في اتَّجاهِ الكواكبِ القريبةِ أو البعيدة ، أطلَقَ الانسانُ صَواريخَ ضخمةً ، قادرةً على حمل رُوَّادِ الفضاءِ وعتادِهمِ .

إطلاقُ الصاروخ في الفضاءِ ، يستَوجبُ أَوَّلَا التَغَلَّبَ على جاذ يَّةِ الأَرض ، ثُمَّ تأمينَ اندفاع الجهاز في الفراغ الفلكيّ : عَمَينان أمكنَ التغلَّبُ عليهما باختراع الصواريخ الفضائية ، التي أُطلِقَتْ أُولاها عام ١٩٥٧. يتألَّفُ الصاروخ الفضائيُّ من عدَّةٍ طبقات تحتوي وقودَ الاشتعال ووقودَ الإحراق الفروريَّيْنِ . طبقات تحتوي وقودَ الاشتعال ووقودَ الإحراق الفروريَّيْنِ . تنفصلُ هذه الطبقاتُ بعدَ إتمام وظفيتها ، وتَسقُطُ الواحدةُ يَلوَ الأخوى ، إلى أنْ يبلغَ القمرُ الاصطناعيّ مدارةُ ، أو تبدأ المركبةُ الفضائيةُ رِحَلْها المُقرَرة .



# روّادُ الفضاء

ركَّابُ الصواريخ الفضائيَّةِ والأقمارِ الاصطناعيَّةِ وسائِقوها ، هم رُوَّادُ الفضاء . أوَّلُ رائدِ فضاءٍ كان الطيَّار

الروسيَّ "غاغارين" ، الذي قامَ برِحلَةٍ حولَ الأَرض ، ثمَّ عاد فهبطَ على التُرابِ الروسيِّ .

روّادُ الفضاءِ إذاً ، هم الذينَ يقومونَ برحلاتٍ في الفضاء الممتدِّ بينَ الكواكبِ. تُسيَّرُ مركباتُهم عادةً ، إنطِلاقًا من الأرض ؛ إلَّا أنَّ الروّادُ يتولُونَ أحيانًا بأنفُسِهم قيادة مركباتهم . لذا يُخضَعونَ لتدريب كاملٍ طويل يتناوَلُ بخاصةٍ عمليَّةَ الإقلاع ، وذلك لمراجمةِ النتائِج المتربِّة على تزايُدِ السرعة التي تبلغُ ، عند الانطلاق ، درجةً فائقة ، قد تُفقدُ رائد الفضاءِ وَعيهُ ، بالرُغمِ من الوقايةِ درجةً فائقة ألطيران الخاصة : «أَتني جَـ»



# البِزّةُ الواقية

يَرَتْدي طَيَّارُو الطائراتِ النَّمَّائةِ ، وبالأَخصَّ رُوَادُ الفضاء ، قَبَلَ عمليَّةِ الإِقلاعِ ، بِزَّاتٍ خاصَّةً تقومُ بعَمَلِ

المِشْدَ ، فتُمسِكُ على الدَم مُوزَّعًا في أنحاءِ البَدَنِ كلَّها ، وتَمنعُ الوقوعَ في الغَيْثُوبَة

إذا مثلنًا تسارع الجاذية العاملة في جسم هابط هبوطًا حرًّا ، بحرف اجه ، نستطيع أن نقُول إنَّ بعض الطيّارين يتعرَّضون ، في طيرانهم ، لتسارع في الجاذية يوازي اج، أضعافًا . إنَّ القوَّة المركزيّة الطاردة - التي تعيلُ إلى طرْدِ الأشياء بعيدًا عن مركزها ، لدى الدوران أو الحركة - تطرُدُ الدم مِن بعض أنحاء الجسم ، لِتُجمّعة كنيفًا ، في أنحاء أخرى ؛ إذ ذاك ينقطعُ الدمُ عن ريًّ للجمعة كنيفًا ، في أنحاء أخرى ؛ إذ ذاك ينقطعُ الدمُ عن ريًّ الله عن أن تَشكًا البدن ، حيث يُمكنُ للدَم أن يتجمّع ، وتُرغِمة على البقاء حيثُ هو ، أيْ في أنحاء البدنِ كُلُها .



#### البو صُلة الجير وسكوبية

الجيرُسكُوب لُعبةٌ ذاتُ صَحْنٍ دَوَّار .

إِذَا وُضِعَ مِحوَرُ الجِيرُوسُكُوب في خطرٍ مُوازٍ لِمِحْوَرَ الأَرْضِ ، بِنَي عليه : هذو الخاصةُ هي المُعتَمدة في البُوصَلَةِ الجِيرُسكُوبيّة .

معلومُ أنَّ البُوصَلَةَ تُشيرُ دُومًا إلى الشهال ؛ إلّا أنَّها لا تصلُّحُ للإستعمال ، على مَقرَبةٍ من القُطبِ المَغْنَطيسيّ ، عَمَّا يَجعَلُ أمرَ اعتادِ الطائراتِ الحديثةِ علَيها ، أمرًا مُتعذَّرًا . لذا تَعتيدُ هذه الطائراتُ على البُوصَلةِ الجيرسكوبيَّة التي يُديرُ صحنَها محرَّكُ كهربائيٌّ ، ويُبقيهِ على دَورانِه السريع . في هذه الحالو يُحافِظُ المِحورُ الجيروسكوبيّ على اتّجاهِه ، غيرَ مَتأثِّرٍ بحرَكاتِ الطائرةِ ، ولا بالإضطراباتِ الهوائيّة ، ولا بالمؤثِّراتِ المغطيسيّة .





الجوُّ هو الهواءُ الذي يُحيط بالأرض ، بما فيه من غُيوم وغُبار . إنَّه يشكِّل

طَبَقَةً جَوِّيَّة لا تَتجاوزُ سهاكتُها ٢٠٠ كلم ، ويُصبحُ الهواءُ فيها نادرًا على ارتفاع ٨ كيلومترات .

يُعيِّزُ العلماءُ في الطبَقةِ الجويَّةِ ثلاثةَ أَقسامٍ رئيسَة : «التُروبُوسفير» أو الطبقةَ السُغلى التي تتراوحُ سماكتُها بين ٦ و ١٧ كلم ، «السَّتْراتوسفير» أو الطبقةَ الوُسطى ، وسماكتُها ٨٠ كلم ، و «الإيُونُوسفير» ، أو الطبقةَ العُليا .

والستراتوسفير، طبقة عنية بغاز والأوزون، ، وهو الأوكسيجينُ المُكتَّفُ الذي يتوَلَّدُ بتأثير أَشْعَةِ الشمس الفَوْبَتَفَسَجِيَّة ؛ ولهذا الغان خاصّة إيقاف الأشِعَة الفَوبَنفسجيَّة في سَيرِها نحوَ الأرض . وحسنًا بَفعلُ ، إذ لو تمكَّنتُ هذه الأشعَّة من الوصول إلى سطح الأرض بنسبَةِ أكبر ، القَتَلَتْ كلَّ حياةٍ عليها !

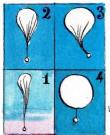

# لضغط الجوي

الهواءُ الذي يُحيطُ بالأرضِ وازِنٌ تُقيل ؛ وهو يُمارِسُ على الأشياءِ التي يلمَسُها ضغطًا يُمكنُ قياسُهُ «بالبارُويتِر» ، أو ميزانِ

الضَغط. معرِفَةُ الضغطِ الجَوِّيِّ تساعِدُ على التنبُّو بما سيكونُ عليهِ الطقسُ ، كما تُساعِدُ على معرِفةِ ارتفاعِ الطائِرةِ في الجوِّ.

يَومَ اكتشف اتُور بشِلِيًا ميزان الضَغطِ الزِتْنَيِّ ، عامَ ١٦٤٣ ، أَنْبَتَ أَن الهواءَ يُمارِسُ ضَغطًا يُمكِنُ قباسُه . وقد لُوحِظُ أَنَّ هذا الضغطَ يَختلِفُ باختلاف الأيّام والأماكن . فالضغطُ الآخِذُ في الإنخفاض يَعلُبُ الربح ، وغالبًا ما يجلُبُ المطرَ . والضغطُ الآخِذُ في الإرتفاع يُنْبِيُ بالطقْسِ الجميل .

ينخفِضُ الضَغطُ ، على مَنِ الطائرة الآخِذةِ في الارتفاع ، بمعدَّلُ سَنتيمتر واحدٍ من الزِنْنَقِ تقريبًا ، لكُلُّ ١٠٠ مِتر ؛ ويَرتفعُ بالنِسبَةِ عَيْباً لدى الهبوط . لذا أمكنَ استخدامُ البارومِتر لقياسِ الارتفاع ، ويُسمَّى عند ذاكَ «أَلتيمِتر» ، أو ميزانَ الارتفاع ، وهو جهازٌ لا يُمكِنُ للطائِراتِ أنْ تَستَغنيَ عنه .



### الهواءُ

الهواءُ مَزِيجٌ من غازاتٍ كثيرة ، وهو

يُعْلَفُ الأرضَ وكلَّ ما عليها . الهواءُ لا يُرى ، ولكنَّهُ يَتَسَرَّب إلى كلِّ مكان ، ويميلُ إلى مَلءِ أقَلَّ فراغٍ في الأرض .

يتركّبُ الهواءُ من غازَين هما الآزوتُ والأُكسِيجين ، يُضافُ البهما عناصِرُ أخرى منها : بخارُ الماء ، وثاني أُوكسِيدِ الكَربون ، وغازاتٌ أُخرى نادِرة ، وغبارٌ دقيق . لِلفَصلِ بين هذه العناصِر المُركبَّة ، يُبَرُدُ الهواءُ ويُضغَطُّ حتى يَصيرَ سائِلًا . إذْ ذاك يُبتَحُرُ على مراحِلَ متنابعة ، فيمكن الحصولُ على : الآزُوت ، والأُكسِجين ، وحتى على غازاتٍ أُخرى نادرة اكالبيُون ، و «الأَرْغُون» و «الكَرْبتُون» . و «اللَّرْغُون» و «الكَرْبتُون» .

يبلغُ الهواءُ السائلُ حدًّا بعيدًا من البرودة ، قد يتجاوزُ ٢٠٠ درجة تحتَ الصِفر ، فيُستعملُ لِسِفايَةِ بعضِ أنواعِ الفُولاذِ الممتاز ، المعروفِ بالفُولاذِ المَستَّى الْصَلَّد .



الأكسيجين جسمٌ لا غِنى عنه لقيام

أيَّ نَوعٍ من أَنواعِ الحياة على الأرض ؛ فهو يُؤمِّن التَنَفُسَ لِلإنسان والحيوانِ والنبات ، وهو إذا إتَّحدَ بالآزوتِ كوَّنَ الهواءَ ، وإذا اتَّحدَ بالهِدُرُوجين كوَّنَ الماءَ !

الأُكسِيجِين غازٌ يدخلُ في تركيبِ عددٍ كبيرِ من الأجسام ، بَيدَ أَنَّهُ يُوجَدُ بِخاصَّةٍ في الهواءِ ، حيثُ يُخالِطُ الآزوتَ وغازاتٍ أُخرى . وهو يشكُّلُ القِسمَ الأَهمَّ من الماء ، حيثُ يَتَّجِدُ بالهِلْووجين .

يُؤكُميدُ هذا الغازُ أجسامًا كثيرةً جِدًّا ، كالحديدِ الذي يَصدَأً ، والفحرِ الذي يَصدَأً ، والفحرِ الذي يَحترق . لولا الأكبيجين ، لما ظهَرتْ على الأرض حياةً ، ولما أمكنَ قِيامُ احتِراق . الأساكُ ذاتُها تتنشَقُ الأكسيجينَ المحلُولَ في الماء . أمّا الماءُ المُؤكسَدُ الطِيِّيُّ ، فهو مُطهِّرُ فعّال يَقتُلُ الجِلْيَ . . بأكسكتِها .



#### السريخ

الريحُ هواءٌ متحرَّك : يسخُنُ الهواءُ في ناحية ، فيرتفع في الجوّ ؛ ولا يلبثُ أن

يحلُّ محلَّه هواءُ الجوار ، فيُحدثَ في انتقالهِ حركةً هيَ الربح .

نتتجُ الربحُ عن اختلافِ الكتافةِ بينَ طبقاتِ الهواءِ المختلِفة ؛ ذلك أنَّ هواءَ «نقيضِ الأعصارِ» – وهو الأكثثُ – يَتَّجِهُ نحوَ هواءِ الإعصار ، وهوَ الأَخفُ .

والرياحُ أنواعٌ: فهناك الرياحُ الفصليَّة كالرياحِ المُوسِيَّة ، وهناك الرياحِ المُوسِيَّة ، وهناك الرياحِ المحلَّيةِ خصائصُ مُسَيَّرة : فريحُ «المِسْيِّراك» التي تهبطُ منحورةً في وادي «الرُون» باردة ؛ و «القُوهِن» السويسريَّة ريعٌ جافّة تُسبَّبُ انهياراتِ النَّلوج ؛ ورياحُ «السِيرُوكو» أو السَمُوم التي تُهبُّ من الصحراء ، حارَّةً مُحرِقة ؛ والرياحُ التي تُهبُ من البحارِ الواسِعة ، غالبًا ما تأتي بالأمطار .



# مقياس سرعة الريح

« دَوَّارةُ الريح ، جهازٌ بَسيطٌ يكتني بالإشارةِ إلى اتِّجاهِ الريح؛ أمَّا «الأنيمُومِتر» ، أو «مقياس سرعة

الربح؛ \* فهو جهازٌ من أَجهزَةِ الرَصْدِ الجوِّي ، يَدُورُ تَحَتَ تأْثَيْر الربح ، فيقيسُ بدقَّة قوَّتُها وسرعَها .

جَرَابُ الهواءِ ، في المطار ، يدُلُّ على اتَّجاهِ الربح وعلى قُوَّتِها : فَكُلُّما مَالَ إِلَى الخَطُّ الأُفْتَى ، كانت الربِحُ أَشَدًّ. ولكنَّ محطَّاتِ الرَّصْدِ الجَوِّيِّ تحتاجُ إلى قياساتِ أَدَقٌّ .

لِمْقِياسِ شُرعةِ الربحِ فَراشٌ يَدُورُ فَيَقْيسُ سَرعَةَ الربحِ وقوَّتُهَا ، مُتَرجَمةً إلى قُوَّةِ مركزيَّةِ طاردة ، ترتُسِمُ صورتُها على شاشة . يُعتَّرُ عن سُرعةِ الربح بالكيلُومِتر/ساعة ؛ ويُشارُ إلى قُوَّةِ الربح ، وَفْقَ سلَّم «بُوفُور» ذي الأَرقام التَقْليديَّةِ الإثْنَى عشر ، الذي تعتَمِدُه البَحريَّةُ . فإذا ما بلغَت قُوَّةُ الربح دَرَجةَ ٧ مثلًا ، شَكَّلَتْ خطَرًا على السفينةِ الشِراعيَّة ، لأنَّ هذه الدرجة تُساوي ٣٠ عقدةً ، أو ٥٥ كلم ساعة .



#### الأليربيه

«الأليزيه» رياحٌ تهبُّ بشكلٍ منتظمٍ ، وفي الاتِّجاه عينِهِ ، على مَدارِ السنةِ

كلُّها ، فوق المناطِق الاستِوائِيَّةِ . تعتَمِدُ الطائزاتُ والسفُنُ الشِراعِيَّةُ هذهِ الرياحَ لِتسهيلِ سيرِها ، وزيادَةِ شُرعَيْها .

معلوم أن المنطقة الاستوائية تبقى ، طوال السنة ، أحر مناطق الكُرَةِ الأرضية كُلِّها . تُسحَّنُ الشمسُ الاستوائية هواء هذه المنطقة ، الكُرَةِ الأرضية كُلِّها . تُسحَّنُ الشمسُ الاستوائية هواء هذه المنطقة ، إلى درجةٍ عالية ، فيخفُ ويرتفعُ في الجنّ من الشال أو الجنوب . ولكنّ دوران الأرض على نفيها يغيِّرُ وجهة هذه الرياح المنتظمة المعروفة بد الأليزيه ، فتهبُ من الجهة الشهالية الشرقية ، إلى الجنوبية المغربية ، شال خط الاستواء ؛ ومن الجهة الجنوبية الشرقية ، جنوبي خط الاستواء ؛ ومن الجهة الجنوبية هذه الرياح في تخطيط مساراتها ، وتحاولُ أنْ تُفيدَ منها لتطبر على الجنوبية ، كلما تسنَّى ظا ذلك .



#### الموسميات

الريحُ المَوسَميَّة ريحٌ فصليَّة منتظمة ، مَيدانُها آسيا الجنوبيَّة . تَهُبُّ الشتاءَ

كلُّه ، من الشمال ، حاملة القَحْطَ والجفاف. وما يَعِلُّ الصيفُ حتَّى تبدَّلُ اتَّجاهها ، فتهبَّ من جهةِ المحيط حاملةَ الطرَ والبرَكة .

هذو الربحُ الموسمية المنتظِمة تتحكَّمُ بُمَناخِ الصِينِ والهندِ ، على اختلاف مناطِقهما . فبردُ الشناءِ القارِسُ الذي يُعميبُ القارَّةَ الآسِيويَّة ، يُولِّدُ مناطِقَ ضغطِ مرتفع ، يَسُودُ شهورًا كاملة ، ويُوجَّدُ ناحية الجنوب الأَدفأ ، تيّاراتِ هواءٍ غايةٍ في الجفاف . عندَها تذبُلُ النباتاتُ ، فتجتُ الأرضُ فتقسو وتتشقَّق : إنَّها الربحُ الموسيّة الشنويَةُ الجافّة التي يَحْشى الانسانُ فَسوتها .

في الصيف ، تسخُنُ المنطقةُ القاريَّةُ الداخليَّة ، فتجذبُ إلَيها هواءً أبردَ يأتيها من المحيطِ الهادِئ والمحيط الهنديّ : إنَّها الريحُ الموسميَّة الصيفيّة التي تحمِلُ إلى الأرضِ أمطارًا غزيرةً ملوُّها الخبرُ والبركة .



## الرصدُ الجوِّي

يتناولُ الرصْدُ الجوِّيِّ دراسَة أحوالِ الطقسِ في مناطِقِ الأرضِ كلِّها ، ويتنبَّأُ بما سيكونُ عليه ، فضيدُ من ذلك

الطائرِاتُ والسفن ، كما يُفيدُ المسافِرون والفلّاحون .

تسعى مراكزُ الرصْدِ الجَوِّيِّ ، قدرَ المستطاع ، إلى التنبُّونِ بَقلَّات الطقس ، معتبدةً على المراقبةِ الدائمة لأحوال الجوِّ : كمراقبةِ الضغطِ الجَوِّيِّ ، والحرارة ، والوضع الكهربائيِّ ، والربح ، ودرجات الرطوبة ، والمطر والثلج ، وما إلى ذلك ...

ولما كانت الأحوالُ الجوّيّةُ دائمةَ التغيَّر ، ظلَّ الرصدُ الجوّيُّ ملنَّ الرصدُ الجوّيُّ المدة طويلة ، علمًا غيرَ ثابت ؛ وظلّت استناجاتُه أقرب إلى التوقع والتكهُّن . أمَّا اليوم ، ويفضل المعلومات المدقيقة التي ينقلُها الراديو باستمرار ، من مختلف نقاط الكرةِ الأرضيّة ، – من محطّات المراقبة ، والسفن ، والاقمار الاصطناعية الخاصة بالرصدِ الجويّ – فقد صارَ بامكانِ مراكز الرصدِ أن تُروَّدُنا بالرصدِ أن تُروَّدُنا

### السُحُبُ الرُكامية

السُحُبُ الرُكامية ، غيومٌ بيضاءُ مُقَبِّة ، تسبحُ في السجاءِ الزرقاء ، أَيَّامَ الصَحْو الجميلة ؛ وهي تختلفُ عن

غيرِها من الغيوم .

" ولو نظرُنا إلى الغيوم ، متأمِّين شكلَها وموقِعَها في الجوّ ، تَنبَّنا فيها أربَعة أنواع مختلفة رئيسة : الطخاف ، وهو سحابُ أبيضُ شفّافٌ يتملَّدُ بشكلٍ خُصُلٍ طويلة ، مبشَّرًا بمطر قريب ؛ السَديم ، أو السحابُ الطبَقيّ ، وهو يظهرُ بشكلٍ طبقاتٍ أُفْقية ، عندَ غيابِ الشمس ؛ الدُّن ، وهي غيومٌ مُنخفِضةٌ رماديَّة اللَون ، مُثقلةٌ بالمطر؛ والسحبُ الرُّكاميةُ ، وهي غيومُ ضخمةٌ بيضاءُ مُحَدَّبَة ، تسبَحُ والسحبُ الرُّكاميةُ ، وهي غيومُ ضخمةٌ بيضاءُ مُحَدَّبَة ، تسبَحُ في السهاء الزرقاء ، أيَّام الصَحْوِ الجَميلة .

هذه الأنواعُ من الغيوم غيرُ مستقرَّة في شكلِها ؛ فقد يحدثُ لها أن تختلط َ لِتُؤَلِّف أشكالًا أخرى كالطّخافِ الرُكاميّ ، والسحُبِ الطَّبَقيّة الركاميّة ، والمُرْثِن الرُكاميّ ، والسحُب الركاميّة العالية .

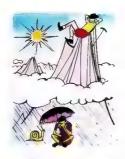

#### الغيوم

تَتَأَلَفُ الغيومُ مَن قُطَيَّراتٍ دَقِيقَةٍ مَن الماء ، أو من إبَر من الجليد ، تبلغُ من النَّذِ النِّذِ النَّذِ اللَّهِ اللَّ

الدَّقَةِ والخِفَّة حدًّا ، تبقى معه متأرجحةً في الهواء ؛ لكنّها تجتمِعُ أحيانًا ، فتثقلُ وتسقطُ مطرًا .

ليست الغيومُ بخارَ ماءٍ غيرِ منظور ، أنّما هي جزيئاتٌ دقيقةٌ من الماءِ السائِل أو المتجمّد. تهيطُ هذه الجُزيئاتُ ببطْء شديد ، فلا تتجاوزُ سرعةُ هبوطِها خمسين مترًا في الساعة. قد يحدثُ لها ، في هبوطِها ، أنْ تصادِفَ هواءً أَسخنَ ، فتتبخّرُ وتتبدّدُ ، وتبدو الغيمةُ مُستقرَّةً على الارتفاع ذاتِه. وقد يحدثُ لهذه الجزيئاتِ الغيمةُ مُستقرَّةً على الارتفاع ذاتِه. وقد يحدثُ لهذه الجزيئاتِ أنْ بحتمع ، فتكوِّنَ قطراتٍ ثقيلةً من المطر ، أو ستائِرَ ناعمةً من الشاجِ .



الضبابُ غيمٌ يتكوَّنُ على سطح الأرض ، أو على سَطح الماء ، ويتألُّفُ.

من قُطيراتِ دقيقةِ من الماء ، إذا

تكاثَفَتْ ، حالَت دُونَ رُؤيةِ الأشياءِ ، وعرقلَت السَّيْرَ على الطرُّقات ، وأُوقفَت المِلاحةَ في البحار .

يتكوَّنُ الضبابُ ، في طقْس هادِئ ، عندما يَبلُغ الهواءُ الْمُشَبِّعُ ببُخار الماء ، درجَةً من الحرارة تفرض على الماءِ أن يتكاثفَ . يحصُّل ذلك ، عَقِبَ تَبَرُّدِ الهواءِ الرَطْبِ الساخِن ، بمرورِ تيَّارِ من الهواء البارد ، أو بتأثيرِ أرضٍ مُشبَعةٍ ببُرُودةِ اللَّيلِ .

يظهر الضبابُ فوق المُدن ، بسهولَةِ أكبر ، عندما يصادف الدخانَ والغبار. وفي مدينةِ لَندُن ، قد يبلُغ الضبابُ من الكثافةِ حدًّا يُوسِّخُ معه الغسيلَ المنشور. ولقد أظلقَ عليه الإنكليزُ ، بروحِهم المَرِحَةِ الساخرة ، لَقَبَ «عجين البازِلَّا» أو «الفُوغ» !



#### المطسر

الماءُ الذي يتبخَّرُ فوقَ البحارِ وفوقَ الياسة ، لا يبقى عالقًا في الهواء ؛ إِنَّما يتكاثفُ فيتحَوَّلُ إلى غيومٍ ثُمَّ إلى

قطراتِ مطرٍ ، إذا هبطت درجَةُ الحرارةِ في الجـوّ .

إِنَّ حرارة الشمس هي التي تحرَّكُ الماء: من البحارِ إلى النابيع الغيوم ، ومن الغيوم إلى الينابيع فالأنهار ، ثمَّ إلى البحار من جديد ... وهكذا دواليك . غيّرتِ الأمطارُ تضاريسَ الأرض ، بفعلِ التَّاكُلِ العميق ؛ إلّا أنَّها ظاهرة من الظواهر الطبيعية الأكثرِ فائدة ، إذ لولا المطرُ لما كان نبات .

ولكن ، وللأسفو الشديد ، قد تُحدِثُ الأَمطارُ أَحيانًا ، فياضانات وكوارث . فني «جَنَوى» مثلًا ، وبتاريخ ٢٥ تشرين الأَوْل سنة ١٨٢٧ ، سقط مقدارُ ٨١ ستيمترًا من الأمطار ، في يوم واحد ! أمَّا في الهند ، فينتظر السكَّانُ بشَوق كُلَّ سنةٍ ، حلولَ مُوسميَّات الصيف التي تحملُ إليهم الأَمطارَ المُحية.





قطراتُ الماءِ التي تتألَّفُ منها الغيومُ ، غالبًا ما تَهطلُ مطرًا ؛ ولكنَّها ، إذا اخترقت طبقةً من الهواء الشديد الله من ترتَّب سَنَّة مِنَّامِهِ السَّديد

البرودة ، تجمَّدت وكوَّنَت حبَّاتٍ من الجليد نُسَمِّيها البَرَدَ !

غالبًا ما يسقط البرَدُ وقت الأعاصِير ؛ وهو ، في هذه الحال ، يتوَلَّدُ من الغيوم السُودِ الضخمة ، السَدائِيَّةِ الشَّكل ، المعروفة «بالْزُنْ الرُّكاميَّة». هذه الغيومُ المثقلةُ بالمطر ، تمتَّصُّها مناطِقُ من الجوِّ شديدَةُ البرودة ؛ فتستحيل قطراتُ المطرِ فيها حبَّاتِ جليدٍ ، تسقّطُ قبلَ أن يتسنَّى لها أن تذوب .

تكون حَبَّهُ البَرَدِ أَحِيانًا ناصعةَ البياض ، مؤلّفةَ من بلَّوراتٍ لحمَها الصقيعُ : إنَّها «الإِرْزِيز ٤. وتكونُ حَبَّاتُ البَرَدِ أَحِيانًا أخرى كبيرةً ثقبلة ، فتصيبُ المزروعاتِ والمُنشآتِ القائمةِ في الهواء الطَّلْق بالأَذَى الشديد .



#### الثلم

يحتوي الجوُّ بخارَ ماءٍ يتحوَّلُ ، عند اشتدادِ البردِ ، إلى بَلُوراتِ من جليد تتساقطُ ثلجًا .

تكانُفُ بُخار الماء ، في الطبقات المرتفعة من الجوّ ، يَحدثُ عادةً تحت تأثير بُرودةٍ تَدَنَّت تحت الصفر. إذْ ذاك تتجمّدُ قُطيراتُ الماءِ فجأةً ، آخذةً شكلَ بِقُورات من جليد ، تتجمّعُ وتتوازنُ في أشكالٍ هندسيّة مختلفة. لا تصِلُ رُقَعُ الثلج ونُدُقُهُ إلى الأرض ، ما لم تبق حرارةُ الطبقات الجوِّيّة التي تخترقُها أدنى من درجة الصِفر ، وإلا ، فإنَّا تذوبُ وتسقطُ مطرًا.

يبدو الثلجُ أبيضَ اللَون ، لأَنَّ بِلَّوراتِ الجليدِ تعكُسُ النُورَ بسُطَيحاتِها المختلِفة .



# قوسُ قزم

يَبدو نورُ الشمسِ أبيضَ ؛ إلّا أنَّه في الحقيقةِ مزيعٌ من الألوان كلّها. قد يحدُثُ للنُور الذي يخترِقُ قطراتِ

المطر أَن يَتَوَزَّعَ أَشِيَّةً مختلِفة الأَلوان ، فيرسمَ في السهاء صورةَ قَوسِ قُرَّح .

تمتازُ بعض الأشياء ، كمواشير الزجاج ، وعَدَسات البِّور وقطراتِ الماء ، بقُدرتها على بعثرَة شعاع النور ، وتحليله ، والعودة به إلى ألوانه الرئيسة . والواقع أنَّ الألوان التي تخترق المَوشُور ، لا تنعكِسُ كلَّها وَفَق زاويةٍ واحدة ؛ هكذا ينحلُّ نورُ الشمس فيُعطي الألوانَ الأساسيَّة التالية : الأحمر ، البُرتقاليّ ، الأصفر ، الأخضر ، الأزرق ، النيليّ والبَنقسجيّ ؛ وهي الألوانُ السبعةُ التي يتألَّف منها قوسُ قُرَح . ولكنَّ عين الإنسان لا تستطيعُ أن ترى الألوانَ «القَوْبَنَفسَجِيَّة» ، ولا الألوانَ «التَحْد حَمراء» (ما



#### البرق

البُروقُ التي تلمَعُ في السهاء وَقْتَ العاصِفة ، هي مجرَّدُ شراراتٍ كهربائيَّةٍ

قويَّة ، تندَلِعُ بينَ السُّحُبِ وَالغُيوم ، أو بينَ الغيوم والأرض .

معلومٌ أن الإحتكاكاتِ تولَّدُ الكهرَباءَ التي تشعَنُ بعض الأَجسامِ القادرة على خَرَبْها وحِفظها. وهكذا ، فإنَّ الغُيومَ ، عا فيها من بلَّوراتِ جليدٍ وغُبار ، تتعرَّضُ لإحتكاكاتٍ تُسبَّبُها الرياح ، فتتولَّدُ فيها شُحناتٌ من الكهرباء ، لا تلبَثُ أن تشكَّل فتُولَّد شرارة تسمَحُ لها بإفراغ حِملِها على غيوم أُخرى ، أو على الأرض ، ذلك المكتَّف الكهربائيّ العظيم . أمَّا الرعد فليس إلّا الضجيج الناتج عن البَرق .

#### البرعد



الرعدُ ضجيجٌ يسببه البرقُ في العاصفة . ليس هذا الصوتُ المخيفُ خَطِرًا ، لأُنَّهُ لا يبلُغُ آذانَنا إلَّا بعدَ سُقوطِ الصاعقة .

الرعدُ إذًا صوتُ انفجارِ يُحدِثُهُ البرق. هذا الانفجارُ الذي يعادل في قوَّتِه ملايينَ «الفُولتات» ، يُوَلِّدُ ، لدى مروره ، مقدارًا هائلًا من الحرارة ، فترتفعُ حرارةُ الهواءِ إلى درجَةٍ عاليةٍ جدًّا ، فاذا به يَنفجرُ مُوسِّعًا بعُنفٍ كبيرِ دائِرةَ حَجمِهِ .

قد يتردُّدُ صوتُ هذا الانفجار ، عندما يصطدم بالأرض أو بالغيوم ، فيستخيل دَويًّا طويلًا يبلغُ آذانَنا ، بعد رُؤيةِ البرق بوقتِ قصير أو طويل. عندما تقعَ الصاعقةُ بالقُرب منّا ، يكونُ صوتُ الرعدِ جافًا عنيفًا شبيهًا بقصفِ مِدفَع أو دويِّ انفجار .

# « ٢١ جــــزةً ،، أُطلِبهت جــُّعامـِــل أجــــزاتهت أو أطلبُ الجـــُـزء الذيحــ يَســـتهوركِ منهَا

# إلى لقارئ الصَّديق

صديقي القارئ .

لا تَلَكُ أَلْكَ رَأْيتَ قُوسَ قُوْحِ فِي السماء ، لكِنْ هَلْ تعامَّلَ عن الشَرُوط الجَوْيَّة اللازمة لظهوره ؟...
ولا شَكَ أَنْكَ رَأْيتَ أَبُوااً تفتح بذاتها ، لكِنْ هَلْ تعلمُ كَفِيَّةَ عَمِلِها ؟ ... أسئلُهُ كَثِيرَةً تراودُ ، من
غير شلقُ ، وَيَعَك ، ولا تجدُ لها جوايًا ... لذا كانت «المُوسوعةُ المخارةُ» دليَّكَ ومُرشِئك . في «المُوسوعةُ
المخارة، تُشيكُ يُبَلِقٌ وتقودُكُ لا كخفاف الأرضى واليحار والفضاء ، وكلَّ ما يُحيقُ بها . إنَّ «المُوسوعَةُ
المخارة، هي سلسلةُ مواضع علميَة تَجمَعُ التفافقَ إلى السلوَى ، وهي بذلكَ تُحَيَّرُ التُكمِلَةَ الطبيعيَّةُ لِسلسلةٍ
ومِن كُلُّ عَلِمْ خَبْرٍ،

هُ الْمُوسُوعَةُ المُخْتَارَةُه مَنجَمُ معلومات ... فأقرأُها ... وأكتشِف أُسرارَ الكَوْن ! ...

# منشورات مکثبه سمیر

كلع غيدود ، حكاتف : ٢٢١٠٨٥ ، بكلور